لَنْجَـدَنَّ أَنْشَدَّ أَلْتَاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ الْبَيْهُودَ وَالَّذِينَ أَشَرَكُواْ وَلَيْجَدَنَّ أَقْرُبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَ امَنُوا ۚ الذِينَ قَالُوٓ ا إِنَّا نَصَارِيٌ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُ مُ فِسَيسِينَ وَرُهُبَانًا وَأَنْهَ مُ لَا يَسَنْ كَعِرُونً ١ وَإِذَا سَمِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَى أَلرَّسُولِ تَرِيٓ أَعْيُنَهُمِّ نَفِيضُ مِنَ أَلْدَ مُع مِنَا عَرَفُواْ مِنَ أَكْمَق يَفُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكُتُبْنَا مَعَ أَلْشَّلِهِ دِينٌّ ۞ وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَآءَ نَـا مِنَ أَنْحَقِّ وَنَطْـَمَعُ أَنُ بُبُدْخِلَنَـا رَبُّنكَا مَعَ أَلْقَوْمِ إِ لَصَّلِلِينَ ۞ فَأَنَابَهُمُ أَلِلَهُ مِمَا قَالُواْ جَنَّاتِ تَجَرِهُ مِن تَحَيِنُهَا أَلَانُهَارُ خَالِدِينَ فِبِهَا ۚ وَذَا لِكَ جَــزَاءُ الْمُحُسِّنِينَ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْ بِعَا يَلْتِنَأَ أُوْلَيْكَ أَصْعَبْ الْجَعِيثِيرِ ۞ بَنَأَيُّهَا أَلَدِينَ ءَامَنُواْ لَاتُحَيِّمُواْ طَيِّبَكِ مَا أَحَلَّ أَلَّهُ لَكُ مَ وَلَا نَعُنَّدُواْ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَبَيَا "وَا نَّغُوا اللَّهَ اللِكَ أَلْدِكَ أَنْتُم بِهِ مُومِنُونَ ٥ لَا يُوَاخِذُ كُوا لَمَّهُ بِاللَّغُولِفِ أَيَمْنِكُمْ وَلَكِنَ يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلَايْمَـٰنَّ فَكُفَّاٰرَتُنهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنَ ٱوۡسَطِ مَــَا تُطْعِمُونَ أَهَلِيكُمْ وَأَوْكِسُوتُهُمُواً أَوْتَحْرِبِرُ رَقَبَةٌ فِنَن لَرُ يَحِبِ دُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيْتَامِّ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ وِإِذَا حَلَفُتُمْ وَاحْفَظُوٓاْ أَيْمَانَكُو كَذَا لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُونُهُ وَاينتِهِ وَلَعَلَّكُو تَشْكُرُونًا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلذِينَ

يَّأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوَّا إِنَّمَا أَكُخَرُوالْمُيْسِرُ وَالْانْصَابُ وَالْازْلَارُ رِجْسٌ مِّنُ عَلِ الشَّيْطَانِ فَاجُتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُفَلِّحُونٌ ۞ إِغَّايُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَوْفِعَ بَيْنَكُو الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ فِي الْخَيْرِ وَالْمُيْسِرِ وَيَصُدُّكُو عَن ذِكْمِ إِللَّهِ وَعَنِ إِلصَّلَوْةٌ فَهَلَ آننُمُ مُّننَهُونَّ ۞ وَأَطِيعُوا ۚ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ أَلرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن نَوَلَّيَتُهُ فَاعْلَوُاْ أَغْنَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ١٠ لَيْسَعَلَى ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِهَا طِعمُواْ إِذَا مَا إَتَّـ قَواْ قَءَ امَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِعَاتِ ثُمَّ اَتَّـ قَواْ قَءَ امَنُواْ ثُمَّ إَتَّقُواْ وَّأَخْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْخُسِنِينَّ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلدِينَ ءَامَنُواْ لَيَبُلُوَتَّكُو اللَّهُ اِللَّهُ وِمِّنَ أَلصَّيُدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُو وَرِمَاحُكُو لِيَعْلَمَ أَللَّهُ مَنْ بَّخَافُهُ وبِالْغَيَتِ فَمَنِ إِعْتَدِىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَابُ ٱلِيُمُّ ۞ يَآأَيُّهَا أَلذِينَءَامَنُواْ لَا نَقَنْنُلُواْ الصَّيَدَ وَأَنْنُمُ حُرُورٌ وَّمَن قَنَلَهُ ومِنكُر مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءُ مِثْلِمَاقَنَلَمِنَ النَّعَمِ يَحَكُوبِهِ م ذَوَاعَدُ لِ مِنكُو هَدُيًّا بَلْغَ ٱلْكُعُبَةِ أَوَّكُفَّارَةُ طُعَامِ مَسَاكِينَ أَوَّعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَنْدُوقَ وَبَالَ أُمُرِهِ عَفَا أَلَّهُ مُعَاسَلَفٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ وُ وَ إنِنْقَامٌ ۞ احِلَّ لَكُوْصَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنْعَا لَكُو وَلِلسَّيَّارَةٌ وَحُرِّمَ عَلَيْكُوْصَيُدُ الْبَرِّمَادُمُنُّمُ مُحُرُمًا ۖ وَاتَّعَوْا اللَّهَ ٱلذِحَ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞

جَعَلَ أَنَّهُ ۚ الْكَعُبَةَ ٱلْبَيْتَ أَكْرَإِمَ فِيَكَا لِّلنَّاسِ وَالشَّهُ رَأَكْحَ رَامَ وَالْهَٰذَى وَالْقَلَلِٓدُ ذَالِكَ لِتَعُلَّمُوٓا أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِ إِلَارُضِ وَأَنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَهَ عِكْلِّ شَهَ عِكْلِّمْ ﴿ إِعْلَوُ أَنَّ أَلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بِعَلْمُ مَانُبُدُونَ وَمَا تَكُنْمُونَ ۞ قُللَّا يَسُتَوِ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلُوَ اَعِجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ فَاتَّغُواْ اللَّهَ يَنَا أُولِ إِلَا لَبْكِ لَعَلَّكُمْ نَفَلِحُونٌ ۞ يَنَأَبُّهُا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ لَانتَنَعَلُواْعَنَ اَشْيَاءَ إِن نُبُدَ لَكُرُ تَسُؤُكُرُ وَإِن تَسَتَلُواْ عَنَّهَا حِينَ يُلَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبُدَ لَكُرُ عَفَا أَللَّهُ عَنَّهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ٥ قَدُ سَأَلْهَا قَوْمُ مِن قَبَلِكُم أَمُّ أَصِّبَعُواْ بِهَا كَفِرِينٌ ١ مَاجَعَلَ أَنَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَآبِتةٍ وَلَاوَصِيلَةٍ وَلَاحَامِّ وَلَٰكِنَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ يَفُتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعَقِلُونَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَمُهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا ٓ أَنْزَلَ أَلَّهُ ۗ وَإِلَى أَلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوكَانَءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئَا وَلَا بَهْتَدُونَ ١٠ يَـٓأَبُّهُا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُونِ أَنَفُسَكُو لَا يَضُرُّكُمُ مَّنضَلَّ إِذَا اِهْتَدَيْثُمُ وَ إِلَى اَللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنْبِّئُكُمْ مِمَا كُنتُمُ تَعُلُونَ ٥ يَّأَيُّهَا ٱلدِينَ

يَّنَائِيُهَا أَلَذِينَ اَمَنُواْ شَهَادَةُ بَيُنِكُومِ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُو اللَّوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدُٰلِ مِّنكُونُ أُوَّ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُونُ إِنَ اَنتُمْ ضَرَبْنُمُ فِي إِلاَرْضِ فَأَصَابَنكُم مُّصِيبَةُ الْمُوُتِ نَحَيِّسُونَهُ مَامِنُ بَعَدِ الصَّلَوْةِ فَيَقَسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ إِرْتَبُتُمْ لَا نَشْتَرِهِ بِهِ عَ ثَنَا وَلَوْكَانَ ذَاقُيْ إِنَّ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ أَلَّهِ إِنَّآ إِذَا لِمِّنَ أَلَاثِي يَنَّ ۞ فَإِنْ عُثِرَعَلَىٰٓ أَنَّهُمُ إِلَّهُ مَا أَتُكُورُنِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ أَلْذِينَ آسَنِحُتَ عَلَيْهِمُ أَلَا وَلَيَانِ فَيَقَسِمَانٌ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَآ أَحَقُّمِن شَهَادَ نِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيْنَآ إِنَّاۤ إِنَّا لِلَّنَ الظَّالِمِينَ ۞ذَالِكَ أَدُ فِي ٓ أَنۡ يَّاتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجَعِهَآ أَوۡ يَخَافُوۤاْ أَنْ ثُرَدَّ أَيۡمَانُ بعَدَ أَيْمَانِهِمُّ وَاتَّغُوا اللَّهُ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِهِ الْفَوْمَ الْفَسَقِ بِنَّ ۞ يَوْمَ يَحَبُّ مَعُ اللَّهُ الرُّسُلُ فَيَقُولُ مَاذَاۤ الْجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّوْ أَلْغُيُوبِ ١٠٠٥ ﴿ إِذْ قَالَ أَلَّهُ يُغِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ أَذْ كُنَّ نِعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَ آتِد تُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ أَلنَّا سَهِ أَلْمُهُدِ وَكُهُلًا وَإِذْ عَلَّتُكَ أَلْكِنَابَ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرِيْةَ وَالْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ بِإِذْ نِ فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُلَّإِرًّا بِإِذْ نَجْ وَتُبُرِحُ ۚ الْاَحْمَهُ وَالْابْرَصَ بِإِذَ لِهِ ۖ وَإِذَ تُخْرِجُ الْمُوْبِيلَ بِإِذَ لِنَّ وَإِذْ كَفَفَتُ جَنِحٍ إِسْرَآءِ بِلَعَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ مُوَإِنَّ هَاذَ آلِآلَا سِحَرِّ شُبِينٌ ۞

وَإِذَ اَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّتِنَ أَنَ -امِنُواْ بِهِ وَبِرَسُولِے فَ الْوَّاْءَا مَنَا وَاشْهَدُ بِأَنْتَا مُسُلِمُونَ ۖ ۞ إِذُ قَالَ ٱلْحَوَارِ يُونَ يَلْحِيسَى آبُنَ مَرْكَمَ هَلْ يَسَـتَطِيعُ رَبُّكَ أَنَّ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ أَلسَّكَمَآءٌ قَالَ اَنَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُومِنِينَ اللهِ قَالُواْ نُرِيدُ أَنَ تَاكُلَ مِنْهَا وَتَطَيْزَ قُلُوبُنَا وَنَعُلَمَ أَن قَدُ صَدَقُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ أَلشَّلِهِ دِبنَّ ٣ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَحَ أَللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنْ زِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةَ مِّنَ أَلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلأَوَلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَ ايَـةَ كَمِّنكَ وَارُزُقُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۞ قَالَ أَلَّهُ إِنِّے مُنَزِّ لُمَا عَلَيْكُمُ فَمَنْ يَكُفُرُبَعُدُ مِنكُمْ فَإِنِّى أَعَذِّ بُهُ، عَذَابًا لَآ أَعَذِّ بُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ أَلْعَالَمِينٌ ۞ وَإِذْ قَالَ أَلَّكُ يُعْدِيسَي أَبْنَ مَرْبَمَ ءَ آنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إِنَّخِذُ وَنِي وَأَبِّي إِلَهْ يَنِ مِن دُونِ إِللَّهِ قَالَ سُبِحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ اَقُولَ مَا لَيُسَلِّهِ بِحَقٌّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَفَقَدُ عَلِمْتَهُ و تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِهِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ ۚ أَلْعُ يُوبِ ١ ۞ مَا قُلْتُ لَهُ مُوٓ إِلَّا مَاۤ أَمَرْتَكِ بهِ وَأَنُ اعْبُدُ وَأَ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُو ۗ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ مِنْهِمٌ فَلَمَّا تَوَقَّبُكَنِ كُنتَ أَنْتَ أَلْرَقِيبَ عَلَبْهِمٌ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّشَةَءِ شَهِيدٌ ١٠ إِن تُعَذِيهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغَفِرُ لَمُمُ فَإِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَنِ بِزُ الْكُوكِمُ ١٥ قَالَ أَللَّهُ هَاذَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِ قِينَ صِدْقُهُمَّ لَمُ مُرَجَنَّاتُ تَجَرِه مِن تَحَنِهَا أَلَانُهَارُ خَلِدٍ بَنَ فِيهَا أَبَدًّا رَضِيَ أَلَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ۚ ذَا لِكَ أَلْفَوَزُ ۚ الْعَظِيمُ ۞ لِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُرُّ ۞

مرأنته التخمز الرجيب أَكْخَذُ لِلهِ إِلْذِ خَلَقَأَ لَسَّمَلُونِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ أَلظَمُنْتِ وَالنُّورَثُمَّ ٱلذِينَ كَفَنَرُواْ بِرَبِّهِ مُ يَعَدِ لُوُنَّ ۞ هُوَ ٱلذِے خَلَقَكُمُ مِّن طِينِ ثُمَّ قَضِيَ أَجَلَا ۚ وَأَجَلُ مُّسَمِّي عِندَهُ ۗ و ثُمَّ أَنتُمْ تَمُ تَرُونٌ ۞ وَهُوَ أَللَّهُ فِي اِلسَّمَوَاتِ وَفِي اِلْارْضِ يَعَلَمُ سِرَّكُمُ وَجَعَرَكُمُ وَبِعَلَمُ مَا تَكْسِبُونَّ ۞ وَمَا نَانِهِ مِ مِنَ ـ ايَةٍ مِنَ ـ ايَتِ رَبِّهِ مُ وَ إِلَّا كَانُواْعَنُهَا مُعَرِضِينَ ۞ فَفَدُ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لِمَتَاجَاءَ هُمَّ فَسَوْفَ يَانِبِهِ مُوَانْبُوٓوْاْ مَاكَانُواْ بِهِء يَسۡتَهُ زِءُونَٰ أَلَمْ يَرَوْاْ كَرَاهَلَكُنَا مِن قَبْلِهِ مِ مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُ مُرْفِي إَلَارْضِ مَا لَمُرْغُكِّن لَّكُمْرُ وَأَرْسَلْنَا أَلْسَّمَآءَ عَلَيْهِ مِمِّدُ رَارًا وَجَعَلْنَا أَلَانُهَارَ تَجُهِم مِن تَحَيِنهِ مُ فَأَهُلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِ مِنَّ وَأَنْشَأَنًا مِنْ بَعَدِ هِمْ قَرَبًا ـ اخَرِبنَ ٣ وَلَوَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَنْبًا فِي فِرْطَاسِ فَلْمَسْمُوهُ بِأَيْدِ بِهِمْ لَقَالَ أَلْذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَلَاۤ آلِاً سِمْ مُنْ عَنِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَٰلآ أَنُـزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوَ أَنْزَلْنَا مَلَكَا لَقَصْىَ أَلَامُـرُثُمَّ لَايُنظَـرُونَ ۞ وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لِجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسُنَا عَلَيْهِم مَنَا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدُ السُّتُهُ زِئَّ بِرُسُلِ مِن فَبَلِكَ فَحَــًا قَ بِالَّذِينَ سَحِيْرُواْ مِنْهُ مُ مَّاكَانُواْ بِهِ مِ يَسْنَهُ زِءُونَ ۞ قُلَ سِيرُواْفِ الْأَرْضِ ثُمَّ اَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِتَةُ اَلْمُكَذِّ بِينَّ ۞ قُل لِمِّن مَّالِهِ إِنسَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ قُل لِلهُ ۗ كَنَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلرَّحْمَةُ لِيَجَهُمَعَنَّكُوْءَ إِلَىٰ يَوْمِ القِيسَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُومِنُونَ ۞

وَلَهُ و مَا سَكَنَ فِ البِّلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِبُمُ ۞ قُلَاعَيْرَ أَللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّـمَوَاتِ وَالْارْضَّ وَهُوَيُطْعِـمُولَا يُطْعَمُ قُلِ إِنِّي أَمُورُتُ أَنَّ اكُونَ أَوَّلَ مَنَ اَسُلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِيِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ ۞ مَّنُ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَهِ ذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَالِكَ أَلْفَوَرُ الْمُثِينُ ۞ وَإِنْ يَمَسَسُكَ أَللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يَّمُسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَ عَلَىٰكُ لِشَءُ وَقَدِيثٌ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِـرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَوْهُواً كُمَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۗ ۞ قُلَ أَيُّ شَكَءً وِ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ إِللَّهُ ۖ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَهِٰنَكُو ۗ وَأُوحِى إِلَىَّ هَاٰذَا أَلْقُرُءَ انُ لِأَنْذِرَكُمُ بِهِۦوَمَنَ بَلَغَ ۚ أَبِنَّكُمُ لَلْتَشُهَدُ وَنَ أَنَّ مَعَ أَلْلَهِ ءَالِمَةً ٱلْجَرِي قُل لَا ٓ أَشُهَدُ قُلِ إِنَّمَا هُوَ إِلَه ۗ وَلِيُّنِهِ بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ أَلذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الكِكنَاتِ يَعْرِفُونَهُ وَكَا يَعَـٰدِ فَوُنَ أَبْنَآءَ هُوُ الَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ۞ وَمَنَ اَظُلَمُ اللَّهُ مِنُونَ اللَّهُ مِتَن إِفْنَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِئَا يَلْنِهِ يَهْ إِنَّهُ ۚ وَلَا يُفْلِحُ أَلظَالِمُونَ ۖ ۞ وَيَوْمَ نَخَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشُرَكُواْ أَيُّنَ شُرَكَآ وَكُو الذِينَكُنتُمُ تَزْعُمُونَ ۞ شُمَّ لَمُرَتَّكُن فِنُنَتَهُمُو إِلَّا ٓ أَنَ قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينٌ ١ أَنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفُتَرُونَ ١ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ يَسُتَمَعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَ أَكِنَّةً آنْ يَهْفَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِنْ يَرَوْأَ كُلَّءَايَةِ لِلَّايُومِنُواْ بِهَا حَتَّىَ إِذَاجَآءُ وكَ يُجَدِ لُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوٓ اٰإِنْ هَاٰذَآ إِلَّاۤ أَسَاطِيرُ اَلَاقَالِينَّ ۞ مُمْ يَنْهُوَ نَ

وَهُمْ يَنْهُوَنَ عَنَّهُ وَيَنْتُونَ عَنَّهُ ۖ وَإِنْ يَنْهَ لِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَرِيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى أَلْبَارِفَقَالُواْ يَلْكَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكُدِّبُ بِعَايَتِ رَبَّنَا وَ نَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِ بِنَ ۗ ۞ بَلِّ بَدَا لَهُ مِمَّا كَا نُواْ يُخُفُونَ مِن فَبَـُلُ ۖ وَلَوۡ رُدُّ واْلْعَادُواْ لِمَانُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِ بُونَ ۞ وَقَالُوَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا أَلَدُّ نُهَا وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ٣ وَلُوَ تَبِينَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلْيُسَ هَاذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِيْ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمُ ۚ تَكُفُّرُونَ ۗ ۞ قَدُخَسِرَ أَلَذِينَ كُذَّ بُواْ بِلِقَآءِ إِللَّهِ حَتَّى ٓ إِذَاجَآءَ تُهُمُ السَّاعَةُ بَغُتَةً قَالُواْ بَكَسَـٰ رَتَنَاعَلَىٰ مَا فَرَّطُنَا فِيهَا وَهُـمَ بَحُلُوْنَ أُوَّزَارَهُ مُعَلَىٰ ظُهُورِهِمُو ٓ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا أَنْحَيَوْهُ اَلدُّنْيا إِلَا لَعِبُ وَلْمُوُّ وَلَلَّدَارُ الْاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْلَقِلُونَ ۞ قَدُ نَعَلَمُ إِنَّهُ ۗ لِيُحُزِّنُكَ أَلْدِك يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ أَلظَّالِمِينَ بِئَايَنِ إِللَّهِ بَجِحَدُونَ ۚ ۞ وَلَقَدَ كُذِّبَتَ رُسُلٌ مِن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوْذُواْ حَتَّى ٓ أَبْلِهُ مُرنَصِّرُنَا ۗ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اِللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِنْ الْمُرْسَلِينَ ۗ ۞ وَإِنْ كَانَ كَبُّرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ إِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي إِلَارُضِ أَوْسُلَّمًا فِي إِلسَّمَآءِ فَنَانِيَهِ مُ بِئَايَةِ وَلَوْشَاءَ أَللَّهُ كَبَعَمَعَهُمْ عَلَى أَلْهُدِي فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ۞ إنَّمَا يَسُجِّيتُ